بسم الله الرحمن الرحيم

تم بفضل الله التحميل من موقع

www.4kotob.com

نرجو منكم اخواتي الأحباء المساهمة معنا في نشر الموقع بين الأصدقاء

والأقارب وفي المنتديات

يكن لنا جميعا بإذن الله صدقة جارية

والله الموفق

# إباك والحسد

دكتور / بدر عبد الحميد هميسه

1430هـ/2009م

مقدمة

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون , لا يحصي عدد نعمته العادون، ولا يؤدي حق شكره المتحمدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السموات والأرض، وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون.

سبحانه مفرِّج الكربات، وغافر الخطيئات، وقاضي الحاجات، ومستجيب الدعوات. وكاشف الظلمات، ودافع البليات، وسائر العورات، ورفيع الدرجات، وإله الأرض والسموات. وعليه الاعتماد والمُتكل، فهو الذي إذا شاء فعل، ولا يُسأل عما يفعل ولا يُبرْمه سؤال مَن سأل.

وأثني وأسلم على المصطفي الأمين شفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المجاهدين المخلصين ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.

# وبعد . . ؛

فإن الحسد داء عضال, وشر وبيل يضر بصاحبه قبل أن يضر بالآخرين , وأول خطيئة كانت في الوجود هي خطيئة الحسد حيث حسد إبليس آدم وأبي أن يسجد له فحمله الحسد على المعصية , وكان سبباً في طرده من رحمة الله تعالى , كما أن أول جريمة حدثت على ظهر الأرض كانت بسبب الحسد حينما حسد قابيل أخاه هابيل , ولقد نهى الإسلام عن الحسد وحذر منه لما له من خطر على الدين , قال تعالى ذما لأهل الكفر والضلال {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مِا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَ فَاعَفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بأمْره إنَّ اللّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (109) سورة البقرة.

والمسلم يستعيذ بالله من شر الحسد, قال تعالى: {وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} (5) سورة الفلق.

وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يزال فيهم الخير والصلاح ما لم ينتشر بينهم الحسد والبغضاء.

عَنْ ضَمَرَةَ بِن ثَعْلَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا". أخرجه الطبراني (8/88)، رقم 8157). قال الهيشمى (8/87): رجاله ثقات السلسلة الصحيحة 172/9.

والحاسد يضر نفسه قبل أن يضر غيره فيظل في عذاب دائم وفي ألم مستمر وفي حزن متواصل,وهو صاحب قلب ميت ونفس خبيثة, وقديما قيل: " لا راحة مع الحسد".

ولقد انتشر هذا الداء بين الناس اليوم , ولا يكاد يخلو جسد من حسد , بل وأصبح الناس – ولا حول ولا قوة إلا بالله – لا يحسدون الأحياء فقط, بل وصل الحسد إلى الأموات, فيقولون كان مشهد فلان (أي جنازته) كيت وكيت , وصلى عليه فلان وفلان , وترك كذا وكذا , قال الشاعر :

همْ يحسدوني على موتي فوا أسفاً \* \* \* حتى على الموتِ لا أخلو مِنَ الحسدِ وهذا كله من ضعف الإيمان, ومن عدم الرضا واليقين بما وهب الرحمن المنان.

## 1- تعريف الحسد:

قال ابن الأثير: الحسد: هو أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه. (النهامة في غرب الحدث والأثر لابن الأثير (383/1).

وقال ابن حجر رحمه الله: الحسد تمني زوال النعمة عن مستحق لها. (فتح الباري (481/10).

وقال النووي رحمه الله : الحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها ، سواء كانت نعمة دين أو دنيا . رباض الصالحين (ص: 466).

ولقد وردت كلمة الحسد في القرآن الكريم بمشتقاتها المختلفة خمس مرات.

وقال ابن القيم \_ رحمه الله \_: أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمنى زوالها , فالحاسد عدو النعم، وهذا الشر هو من نفسه وطبعها، وليس هو شيئا اكتسبه من غيرها، بل هو من خبثها وشرها. (التفسير القيم صـ 583).

وقال صاحب الظلال في تعريف الحسد: هو انفعال نفسي إزاء نعمة الله على بعض عباده مع تمنى زوالها، وسواء اتبع هذا الحاسد هذا الانفعال بسعي منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ، أو وقف عند حد الانفعال النفسي، فإن شراً يمكن أن يعقب هذا الانفعال . أهد تفسير الظلال (6/4008).

## حقيقة الحسد والحاسد:

وحقيقة الحسد: بغض نعمة الله على العبد وإن لم يتمنَّ زوالها ,قال الحسن رحمه الله: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد ، نغص دائم وحزن لازم .

والحسد كما هو حقيقة شرعية فهو حقيقة علمية, فإن الله \_ تبارك وتعالى \_ ما ذكر شيئا في كتابه الكريم إلا وله شأن وحكم وحكمة، فالحسد جاء ذكره في القرآن وفي السنة النبوية الشريفة، وذلك يعنى أنه طبيعة قائمة في نفوس الناس الذين لا يتقون الله فيحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهذا من حيث الاعتقاد لا مراء فيه ولا جدال عليه، ولكن ترى هل له من القطعيات العلمية اليقينية ما تؤكد مصداقية حدوثه وإنه حق .

قال ابن القيم (كما في التفسير القيم صـ573، والطب النبوي صـ231): "أبطلت طائفة ممن قل نـصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجاباً وأكثفهم طباعاً وأبعدهم عن معرفة الأرواح والنفوس وأفعالها وتأثيراتها، وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره، وإن اختلفوا في سببه ووجهة تأثير العين، ثم قال: " وقد دلّ القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود " أهـ

مما لا ريب فيه ولا يختلف عليه إنس ولا جان بأن للإنسان روحاً تحكمه وتهيمن عليه، وهي سر حياته ونبض فؤاده وهذه الروح كالملائكة والجن لا تُرى وإن كانت متلهم حقيقة لا خيالاً، وواقعاً لا محالاً، وهذه الروح تتأثر بروحانيات وأمور شتى ينتج عن ذلك تقلبات وتغيرات في الإنسان، فالحزن مثلاً شيء وجداني قد يصل به الأمر أن يدمر الإنسان إن استمر ودام، وكذلك السرور والفرح قد يؤثران على الإنسان بما يبهج حياته ويدعم صحته ويطيل في عمره بإذن الله ويحرك فيه طاقات وطاقات.

هكذا إن تسلط شيطان منطلق من عين حاسد يريد نشر الشر بين الناس ويتمنى زوال ما أنعم الله عليهم فإن ذلك الخفي الشرير إبليس يحدث اضطرابا في صاحب النعمة، أو في ذات النعمة فيُخرِّبها ويهلكها بقوة خفية تحركت باديء ذي بدء من هذا الحاسد المطيع للشيطان. قال الدكتور فيكتور يوشيه:" إن الحسد والغيرة والحقد أقطاب ثلاثة لشيء واحد، وإنها لآفات تنتج سموماً تضر بالصحة وتقضي على جانب كبير من الطاقة والحيوية اللازمتين للتفكير والعمل ". (القرآن والعلم للدكتور / عبد الرزاق نوفل صـ 28).

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: فلله كم من قتيل، وكم من سليب، وكم من معاف، عاد مصني على فراشه ؟

يقول طبيبه: لا أعلم داءه ما هو ؟ فصدق، ليس هذا الداء من علم الطبائع، فهذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفياتها ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها، وهذا علم لا يعرفه إلا خواص .

وقال الجاحظ عن حقيقة الحاسد: (هو الكلب الكلب، والنمر الحرب، والسم القشب، والفحل القطم، والسيل العرم، إن مصلك قتل وسبا، وإن مُلِك عصى وبغى، حياتك موته وثبوره، وموتك عرسه وسروره، يصدق عليك كل شاهد زور، ويكذب فيك كل عدل مرضيّ، لا يحب من الناس إلا من يبغضك، ولا يبغض إلا من يحبك ...، إنك غير سالم منه وإن رفعت القذى عن لحيته، وسويت عليه ثوبه فوق منكبه، ولبست ثوب الاستكانة عند رؤيته، واغتفرت له الزلة بعد زلته، واستحسنت كل ما يقبح من شيمه، وصدقته على كذبه، وأعنته على فجرته، فما هذا العناء؟ وما هذا الداء العياء؟ ...، إنه لا يأتيك ولكنه يناديك، ولا يحاكمك ولكنه يوازنك، أحسن ما تكون عنده حالاً: أقل ما تزيد مالاً، وأكثر ما تكون عيالاً، وأعظم ما تكون ضلالاً. وأفرح ما يكون بك أقرب ما تكون بالمصيبة عهداً وأبعد ما تكون من الناس حمداً، فإذا كان الأمر على هذا فمجاورة الأموات، ومخالطة الزمنى، والاجتنان بالجدران، ومص المصران، وأكل القردان، أهون من معاشرة مثله، والاتصال بحبله) رسالة الحاسد والحسود (ص: 26 – 29).

قال الشافعي رحمه الله تعالى:

وداريت كل الناس لكن حاسدي \*\*\* مداراته عزَّت وعزَّ منالها وكيف يداري المرء حاسد نعمة \*\*\* إذا كان لا يرضيه إلا زوالها ؟ الفرق بين الحسد والعين :

من أهم الفروق التي ذكرها أهل العلم كابن الجوزي وابن القيم وابن حجر والنووي وغيرهم \_ رحمهم الله جميعاً \_

1 ـ الحاسد أعم من العائن، فالعائن حاسد خاص، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائناً، ولذلك جاء ذكر الاستعادة في سورة الفلق من الحاسد، فإذا استعاد المسلم من شر الحاسد دخل فيه العائن، وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته. (التفسير القيم: 759).

2 الحسد يتأتى عن الحقد والبغض وتمني زوال النعمة، أما العين فيكون سببها في الغالب الإعجاب والاستعظام والاستحسان .

3 الحسد والعين يشتركان في الأثر حيث يسببان ضرراً للمعين والمحسود، ويختلفان في المصدر، فمصدر الحسد تحرُق القلب واستكثار النعمة على المحسود، وتمنى زوالها عنه، أما العائن فمصدره انقداح نظرة العين، لذا فقد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال، وربما أصابت عينه نفسه، فرؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين . (النسير القيم: 577، وبدائم الفوائد جـ2ص 231).

4 الحاسد يمكن أن يحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه،أو يحصل عند غيبة المحسود وحضوره بينما العائن لا يعين إلا الموجود بالفعل , قال تعالى : {وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ} (51) سورة القلم.

5 لا يحسد الإنسان نفسه ولا ماله ولكنه قد يعينهما .

6 لا يقع الحسد إلا من نفس خبيثة حاقدة، ولكن العين قد تقع من رجل صالح من جهة إعجابه بالشيء دون إرادة منه إلى زواله، كما حدث من عامر بن ربيعة عندما أصاب سهل بن حنيف بعين برغم أن عامراً على من السابقين إلى الإسلام، بل ومن أهل بدر .

# 2- أسباب الحسد:

أول من وقع في قلبه الحسد إبليس – عليه لعنة الله – فقد حسد آدم – عليه السسلام – لأن الله اجتباه بالخلافة، وأمر الملائكة أن تسجد له، عند ذلك اضطرمت واشتعلت نار الحقد والحسد في أحشاء إبليس فتكبر عن أمر الله كما قال ربنا: { وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدم فَسَجَدُواْ إلاَّ إبليس أَبَى وَاسْتَكْبر وكانَ مِنَ الْكَافِرينَ } (البقرة: 34).

وكانت النتيجة أن طرده الله من الجنة، كما قال تعالى: { قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ {12} قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يكُونُ لَكَ أَن تَتكبَّرَ فَيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِن الصَّاغِرِينَ {13} قَالَ أَنظِرُنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ {14} قَالَ إِنَّكَ مِن الصَّاغِرِينَ {13} قَالَ أَنظِرُنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ {14} قَالَ إِنَّكَ مِن الصَّاغِرِينَ {15} قَالَ أَنظِرُنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ {15} قَالَ إِنَّكَ مِن الصَّاغِرِينَ {15} قَالَ أَنظِرُنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ أَنْهُم مَّن بَيْنِ المُنظَرِينَ {15} قَالَ فَبِمَا أَغُويَتْنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ {16} ثُمَّ لآتِينَّهُم مَّن بَيْنِ إِلَى يَعِم وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ } (الأعراف 17:12 أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَاتِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ } (الأعراف 17:12

وقول إبليس - لعنه الله -: {وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ } أي أنه توعد بأن يجعلهم من الحاسدين .

قيل لما ركب نوح السفينة، وحمل فيها من كل زوجين اثنين، كما أمر، فرأى في السسفينة شيخاً لم يعرفه، فقال له نوح: "ما أدخلك؟ قال: دخلت لأصيب قلوب أصحابك، فتكون قلوبهم معي، وأبدانهم معك، قال نوح: " اخرج منها يا عدو الله فإنك رجيم، " وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين "، فقال إبليس: خمس أهلك بهن الناس، وساحدثك منهن بثلاث، ولا أحدثك بالثنتين، فأوحى الله إلى نوح أنه لا حاجة بك إلى الثلاث، مره يحدثك بالثنتين، قال: فهما أهلك للناس، وهما لا يكذبان، هما اللتان لا يخلفاني: الحسد، وبالحسد لعنت، وجعلت شيطاناً رجيماً، والحرص، أتيح آدم الجنة كلها، فأصبت حاجتي منه بالحرص. (ابن منظور: مختصر تارخ دمشق 38/8).

وكل ذي نعمة محسود قال أبو تمام الطائى:

وإذا أراد الله نشر فضيلة \*\*\* طويت أتاح لها لسان حسود

لولا اشتعال النار في جزل الغضا \*\*\* ما كان يعرف طيب ريح العود

لولا التخوف للعواقب لم يزل \*\*\* للحاسد النعمى على المحسود

وللحسد أسباب كثيرة منها:

1) عدم الرضا والقناعة بما قسمه الله تعالى.

فالحسود عدو النعمة ، غضبان على القدر . قال ابن مسعود رضي الله عنه : ألا لا تعدوا نعم الله ، قيل : ومن يعادي نعم الله ؟ قال : الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله . القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 1409/1.

فإن أول خطأ يقع فيه الحاسد هو: ردّه لقدر الله في خلق الله، وثاني ما يصيبه أنه قبل أن ينال المحسود بشر منه؛ فقلبه يحترق حقداً. ولذلك قالوا: الحسد هو الذنب أو الجريمة التي تسبقها عقوبتها؛ لأن كل جريمة تتأخر عقوبتها عنها إلا الحسد، فقبل أن يرتكب الحاسد الحسد تناله العقوبة؛ لأن الحقد يحرق لبه وربما قال قائل: وما ذنب المحسود؟.. ونقول: إن الله جعل في بعض خلقه داء يصيب الناس، والحسد يصيبهم في نعمهم وفي عافيتهم. وما

ذنب المقتول حين يوجه القاتل مسدسه ليقتله به؟ هذه مثل تلك. فالمسدس نعمة من نعم الله عند إنسان ليحمي نفسه به، وليس له أن يستعمله في باطل. تفسير الشعراوي 335/54.

#### قال الشاعر:

حَسندُوا الفتى إذْ لم ينالوا سعينه \* \* فالناسُ أعداءٌ لهُ وخصومُ كضرائر الحسناءِ قلن لوجهِهَا \* \* حسداً ومقتاً إنهُ لذميمُ

### 2) الكبر والعجب بالنفس:

فإذا كان الحاسد معجباً بنفسه رأى أنه أحق بالنعم من غيره, وأن غيره لا يستحق هذه النعم ؛ لأنه – فيما يخيل له – أذكر وأعقل منه , وينسى أن الأرزاق أقدار من الله وأسباب , وليست فهماً ولا حجا .

# قال أبو تمام:

ينَالُ الْفَتَى مِنْ عَيْشِهِ وَهُوَ جَاهِلُ \* \* وَيُكْدِي الْفَتَى مِنْ دَهْرِهِ وَهُوَ عَالِمُ وَلُوْ كَائَتُ الْأَرْزَاقَ تَجْرِي عَلَى الْحِجَا \* \* هَلَكْنَ إِدْنْ مِنْ جَهْلِهِنَّ الْبَهَائِمُ وَلُوْ كَانَتُ الْأَرْزَاقَ تَجْرِي عَلَى الْحِجَا \* \* هَلَكْنَ إِدْنْ مِنْ جَهْلِهِنَّ الْبَهَائِمُ 3) خبث النفس:

فبعض النفوس نعوذ بالله منها لا تتمنى لأحد خيراً أبداً ، بل ربما تتمنى الشر لمن أحسن البها لخبث دفين فيها .ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس ما كان قلبه طاهرا ونفسه طيبة ؛ لا يحقد ولا يحسد . عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو . قال قيل لرسنول الله صلى الله عليه وسلم : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ ، صَدُوق اللِّسنانِ . قَالُوا : صَدُوقُ اللِّسنانِ نَعْرِفُهُ ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ ؟ قَالَ : هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ ، لاَ إِثْمَ فِيهِ ، وَلاَ بَعْلَي ، وَلاَ بَعْلَى ، وَلاَ عَلَى ، وَلاَ عَلَى ، وَلاَ بَعْلَى ، وَلاَ بَعْلَى ، وَلاَ بَعْلَى ، وَلاَ عَلَى .

وذكرت كتب السنة هذه القصة الرائعة في فضل سلامة الصدر ونبذ التحاسد والتباغض , عَن الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، تَنْطُفُ لِحْيتُ فَ مَاءً مِنْ وَضُوئِهِ ، مُعَلِّقٌ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ النَّغَدِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اللهِ عَليه وسلم : يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اللهِ عليه وسلم : يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اللهِ عليه وسلم : يَطْلُعُ عَلَيكُمُ الآنَ رَجُلٌ مَنْ أَهْلِ اللهِ عليه وسلم : يَطْلُعُ عَلَيكُمُ الآنَ رَجُلً مِنْ أَهْلِ اللهِ عليه وسلم : يَطْلُعُ عَلَيكُمُ الآنَ رَجُلً مِنْ أَهْلِ اللهِ عليه وسلم : يَطْلُعُ عَلَيكُمُ الآنَ رَجُلً مِنْ أَهْلِ اللهِ عليه وسلم : يَطْلُعُ عَلَيكُمُ الآنَ رَجُلً مِنْ أَهْلِ اللهِ عليه وسلم : يَطْلُعُ عَلَيكُمُ الآنَ رَجُلً مِنْ أَهْلِ اللهِ عليه وسلم : يَطْلُعُ حَلَيكُمُ الآنَ رَجُلًا مِنْ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَطْلُعُ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلُ مَرْتَبَتِهِ الأُولَى ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه الله عليه وسلم : يَطْلُعُ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلُ مَرْتَبَتِهِ الأُولَى ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَطْلُعُ عَلَيه وسلى الله صلى الله عليه وسلم : يَطْلُعُ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلُ مَرْتَبَتِهِ الأُولَى ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الله عليه وسلم : يَطْلُعُ عَلَيكُ أَلْكُ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلُ مَرْتَبَتِهِ الْأُولَى ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُعْلَعُ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلُ مَرْتَبَتِهِ الْأُولَى ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المُعْلِية وسلم المُعْلَعُ ذَلِكَ الرَّبُولُ عَلَى مَنْ الْعُلَعُ فَلَا اللهِ الْمُعْلَعُ فَلَا اللهِ الْمُعْلِي اللهِ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللهِ الْمُعْلِي اللهِ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلَعِلْهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُلْعُ الْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِع

عليه وسلم ، تَبِعَهُ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ ، فَقَالَ : إِنِّي لاَحَيْتُ أَبِي ، فَأَقْ سَمَتُ أَنْ لاَ أَدْخُلُ عَلَيْهِ تَلَاثَ لَيَالِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوْوِينِي إِلَيْكَ حَتَّى تَحِلَّ يَمِينِي فَعَلْتَ ، فَقَالَ : نَعَمْ، قَالَ أَنْسُ : فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَمْرو بِنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ : أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ لَيْلَةً ، أَوْ ثَلاَثَ لَيَالِ ، فَلَى إِلَيْكَ مَنَ اللَّيْلِ بِشَيْءٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا انْقَلَبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللهَ وَكَبْرَ ، حَتَّى يَقُومَ لِلصَلاَةِ لِلْفَجْرِ ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : غَيْرَ أَنِّي لاَ أَسْمَعُهُ يَقُولُ إِلاَّ خَيْلَ أَ اللهَ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَالدِي غَصَبَّ وَلاَ الثَلاثُ لَيَالِ كِدْتُ أَحْتَقِرُ عَمَلَهُ ، قُلْتُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَالدِي غَصَبَّ وَلاَ الثَلاثُ لَيَالِ كِدْتُ أَحْدُقِرُ عَمَلَهُ ، قُلْتُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَالدِي غَصَبَّ وَلاَ الثَلاثُ لَيْل مِسْعِثُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول لك تَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَي تَلاثَ مَجَالِسَ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَةِ ، فَطَلَعْتَ أَنْتَ تِلْكَ الثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَأَرَدْتُ آوِي مَجَالِسَ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَطَلَعْتَ أَنْتَ تِلْكَ الثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَأَرَدْتُ آوِي عَمَل ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ : مَا هُو إِلاَّ مَا رَأَيْتَ ، فَلْمَ وَتَى مَنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَلاَ أَحْسُدُهُ عَلَى مَا قَالَ : مَا هُو إِلاَ مَا رَأَيْتَ ، فَلَي عَرْو : هَذِهِ النَّذِي بَلَغَ عُنْ اللهُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلاَ أَحْسَدُهُ عَلَى عَمْو : هَذِهِ النِّذِي بَلَغَ عُلَى ، وَهَيَ النِّذِي لاَ نُحْدِهِ ي نَفْسِي غِلاً لأَحْدِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلاَ أَحْسُدُهُ عَلَى عَمْ وَ هَنَى اللهُ الْمُ اللهُ الْمَنْ فَلَا اللهُ الْمُ اللهُ الْمُلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أخرجه أحمد 166/3 (12727) وقال محققه شعيب الأرناؤط: إسناده صحيح على شرط الشيخين, ورواه الترمذي ( 3694) و"النّسائي"، في "عمل اليوم والليلة" 863, والطبراني والحاكم في المستدرك ( 73/3) وصححه ووافقه الذهبي .

4) تفوق المحسود بفضل يعجز عنه الحاسد:

كالعلم أو المال أو الأدب, أو الجاه, أو الوجاهة... إلخ.

قال معن بن زائدة:

إني حُسِدتُ فزاد الله في حسدي \*\*\* لا عاش من عاش يوماً غير محسودِ ما يحسد المرء إلا من فضائله \*\*\* بالعلم والطُرف أو بالبأس والجودِ

5) حب الرياسة:

فإذا كانت النفس مريضة بحب التصدر والرياسة فإنها تحسد كل من تستعر أنه يزاحمها ويضايقها في الوصول إلى المناصب ، ومن ثم تسعى لإسقاط الطرف الآخر لتتفرد هي بالرياسة ، وهذا هو الذي دعا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يتأهب ليكون رئيساً على المدينة ، فلما جاء النبي صلى الله عليه

وسلم إلى المدينة تركه الناس وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفوا حوله فحسده عبد الله بن أبى على ذلك ثم بذل جهده في محاربة الإسلام.

وكما حكى القرآن عن قوم فرعون: { ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسَلْطَانِ مَثْلِنَا مُسِينٍ {45} إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَاتُوا قَوْماً عَالِينَ {46} فَقَالُوا أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ} (المؤمنون: 47.45).

وكذلك كان الكِبْرُ سبباً في حسد كفار مكة للنبي ﷺ حيث قالوا: يتيم أبي طالب يرعم أنه لنبي.

وحكى القرآن عنهم: {وَقَالُوا لَوْلَا نُزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ } (الزخرف:31).

## 6) التنافس في عمل واحد:

فهذا مما يسبب الحسد في كثير من الأحوال ، حيث تجد التاجر يحسد التاجر ، والمرزارع يحسد المزارع ، والعالم يحسد العالم ، والواعظ يحسد الواعظ وقل أن تجد عالماً يحسد طبيباً ، أو مهندساً يحسد مزارعاً إلا لأغراض أخرى . كان ابن سيرين \_ رحمه الله \_ يقول: "ما حسدت أحدا أبداً على شيء من أمور الدنيا، ذلك أنه مهما أوتي من الدنيا فلو كان مصيره الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة ؟ وإن كان مصيره إلى النار فكيف أحسده على الدنيا وهو صائر إلى النار ؟.

## 7) الخوف من فوت المقاصد:

فإذا كان الحاسد مشتهراً بأمر ، حتى صار الناس يتزاحمون عليه بسببه ، وصار اسمه مذكوراً على جميع الألسن ، واشتهر أمره ، ثم برز من يساويه أو يتفوق عليه في ذلك الأمر تراه يحسده ويتمنى أن ينتقل إلى مكان آخر ، أو أن ينجفل الناس عنه ، خوفاً من فوات مقصده من الشهرة والمال والثناء وغير ذلك كما حدث مع إخوة يوسف في تنازعهم على حب أبيهم: { إِذْ قَالُواْ لَيُوسَفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَا وَنَحْنُ عُصْبَةً } (يوسف:8).

# وقال أبو تمام:

وإذا أراد الله نشر فضيلة \* \* \* طويت أتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت \* \* \* ما كان يعرف طيب عرف العود

8) تسبب المحسود نفسه في حسد الناس له:

وذلك عن طريق المبالغة في إظهار نعم الله تعالى عليه كالمبالغة في إظهار نعمة المال أو الصحة أو الذكاء أو الجمال أو قوة الذاكرة ...إلخ.

ومن هنا فقد روي من حديث معاذ بن جبل و علي بن أبي طالب و عبد الله بن عباس و أبي هريرة و أبي بردة مرسلا " استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان ، فإن كل ذي نعمة محسود " .

الطبراني (94/20 ، رقم 183) ، والبيهقي في شعب الإيمان (277/5 ، رقم 6655) , الألباني : (صحيح ) الظراني (صحيح ) الظر حديث رقم : 943 في صحيح الجامع.

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: (ينبغي لمن تظاهرت نعم الله عز وجل عليه أن يظهر منها ما يبين أثرها ولا يكشف جملتها ، وهذا من أعظم لذات الدنيا التي يأمر الحزم بتركها فإن العين حق ، وإني تفقدت النعم فرأيت إظهارها حلواً عند النفس ، إلا أنها إن أظهرت لوديد لم يؤمن تشعث باطنه بالغيظ ، وإن أظهرت لعدو فالظاهر إصابته بالعين لموضع الحسد ، إلا أنني رأيت شر الحسود كاللازم ، فإنه في حال البلاء يتشفى ، وفي حال السنعم يصيب بالعين ) صيد الخاطر (ص: 177).

## قال الشاعر:

إني لأرحم حاسدي لفرط ما \*\*\* ضمت صدورهم من الأوغار نظروا صنيع الله بي فعيونهم \*\* في جنة وقلوبهم في نار وقال الجاحظ: (أما أنا فحقا أقول: لو ملكت عقوبة الحاسد لم أعاقبه بأكثر مما عاقبه الله به بإلزام الهموم قلبه وتسليطها عليه، فزاده الله حسداً، وأقامه عليه أبداً) صيد الخاطر (ص: 21).

## وقال الشافعي:

لَمَّا عَفَوْتُ وَلَمْ أَحْقِدْ عَلَى أَحَدِ \*\* أَرَحْتُ نَفْسِي مِنْ هَمِّ الْعَدَاوَاتِ إِنِّي أَحَيِّي عَدُوي عِنْدَ رُوْيَتِهِ \*\* لِأَدْفَعَ الشَّرَّ عَنِّي بِالتَّحِيَّاتِ وَأَظْهِرُ الْبِشْرَ لِلْإِنْسَانِ أَبْغَضُهُ \* \* كَأَنَّمَا قَدْ حَشَى قَلْبِي مَحَبَّاتِ النَّاسُ دَاءٌ دَوَاءُ النَّاسِ قَرْبُهُمْ \* \* وَفِي اعْتِزَالِهِمْ قَطْعُ الْمَوَدَّاتِ النَّاسُ دَاءٌ دَوَاءُ النَّاسِ قَرْبُهُمْ \* \* وَفِي اعْتِزَالِهِمْ قَطْعُ الْمَوَدَّاتِ

# 3- أنواع الحسد:

الحسد نوعان: حسد مذموم، وحسد محمود.

أولاً: الحسد المذموم:

المقصود بالحسد المذموم هو أن يرى الإنسان نعمة على إنسان آخر فيكره ذلك ويتمنى زوالها عنه وانتقالها إليه. وهذا النوع من الحسد ذَمَّه اللَّه وحَرَّمه في كتابه وحدرنا منه النبى صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة.

قال تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُ سِبِهِم مِّن بَعْدِ مِا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (109) سورة البقرة.

قال ابن كثير رحمه اللَّه: يحذر اللَّه تعالى عباده المؤمنين من سلوك الكفار من أهل الكتاب، ويُعْلِمُهم بعداوتهم لهم في الظاهر والباطن، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمومنين. [تفسير ابن كثير جـ2 ص18].

وقال سبحانه: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدْ آتَيْنَاۤ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا} (54) سورة النساء.

قال القرطبي: قوله تعالى: أم يحسدون يعني: اليهود، وقوله تعالى: الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: حسدوه على النبوة، وأصحابه على الإيمان به. [تفسير القرطبي جـ5 ص252].

## وللحسد المذموم مراتب منها:

المرتبة الأولى: أن يحب الإنسان زوال النعمة عن الغير، وأن تنتقل إليه، ولذا يسمى بكافة السُبُل المحرَّمة إلى الإساءة إليه ليحصل على مقصوده، كأن يحصل على داره، أو يجعله يطلِّق امرأته ليتزوجها، أو يكون صاحب منصب، فيحب أن يحصل عليه بدلاً من ذلك الغير. وهذه المرتبة هي الغالبة بين الحُساد.

المرتبة الثانية: أن يحب الإنسان زوال النعمة عن الغير، وإن كانت هذه النعمة لا تنتقل إليه، وهذه المرتبة في غاية الخُبث ولكنها دون المرتبة الأولى.

المرتبة الثالثة: أن لا يحب الإنسان نفس هذه النعمة لنفسه، ولكنه يشتهي أن يكون لديه مثلها، فإن عجز عن الحصول على مثلها، أحب زوال هذه النعمة عن الغير كي لا يظهر التفاوت بينهما. [الإحياء للغزالي جـ3 ص 298]

يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما .. إن إبليس قال لنوح، اثنتان أهلك بهما بنسى آدم، الحسد وبالحسد لُعِنْتُ وجُعِلْت شيطاناً رجيماً، والحرص وقد أبيح لآدم الجنة كلها، فأصبت حاجتي منه بالحرص .

ابن أبى الدنيا)

ويقول ابن القيم كما في التفسير القيم صـ 584: للحسد ثلاث مراتب:

أحداها: بغض نعمة الله على المحسود وتمنى زوالها.

والثانية: تمنى استصحاب عدم النعمة . فهو يكره أن يُحدث الله لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى على حاله من جهله، أو فقره، أو ضعفه، أو شتات قلبه عن الله، أو قلة دينه . فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب، فهذا حسد على شيء متقدر، والأول حسد على شيء محقق . وكلاهما حاسد، وعدو نعمة الله، وعدو عباده، وممقوت عند الله تعالى، وعند الناس، ولا يسود أبداً، ولا يواسى فإن الناس لا يُسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم، فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يُسودونه باختيارهم أبداً إلا قهراً، يعدونه من البلاء و المصائب التي التلاها الله بها، فهم يبغضونه وهو يبغضهم.

والثالثة: حسد الغبطة، وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه، فهذا لا بأس به، ولا يعاب صاحبه، بل هذا قريب من المنافسة . وقد قال تعالى: { وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ } (المطففين: 26) , وفي الصحيح عن النبي على: أنه قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً وسلطه على هَلكَتْه في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضى بها ويعلمها الناس " (متق عليه).

قال عروة بن أذينة:

لا يبعد الله حسادي وزادهم \* \* \* حتى يموتوا بداء غير مكنون إني رأيتهم في كل منزلة \* \* \* أجل فقداً من اللائي أحبوني

ثانيا: الحسد المحمود:

المقصود بالحسد المحمود هو أن يرى الإنسان نعمة على غيره، فيتمنى أن يكون له مثلها دون أن يكرهها أو يتمنى زوالها عن ذلك الغير. (النهامة لان الأثير جـ 1 صـ 383).

وهذا الذي قال عنه النبي الله كما عند البخاري: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثلما أوتى فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل أتاه الله مالاً فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل "(البخارى حدث 5026)

ويسمى هذا النوع من الحسد المحمود بالغبطة أو المنافسة، ومن المعلوم أن المنافسة في عمل الخيرات وطلب الآخرة أمر حثنا عليه الله في كتابه والنبي على في سنته المطهرة ,قال تعالى: { سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَت لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَكِ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ } (الحديد: 21),وقال المعنون : { وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ } (المطنفين: 26) ,روى أبو داود عن عمر بن الخطاب على قال: أمرنا رسول الله على أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله على: " ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله قلت: مثله. وأتي أبو بكر بكل ما عنده. فقال: " يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قات: والله لا أسابقك إلى شيء أبداً" (صحيح أبي داود للألباني حديث 1472).

يقول عمر النقي هذا الكلام وليس في قلبه شيء؛ لأن المؤمن التقى النقي هو الذي لا يحسد أحداً أبداً على ما أعطاه ربنا المعبود في هذا الوجود، فالمؤمن يغبط ومَن في إيمانه خلل يحسد .

وقد أثنى الله – عز وجل – على الأنصار لأنهم لا يحسدون أحداً على نعمة أنعم الله بها عليه فقال تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّوُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي فقال تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّوُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي فقال تعالى: وَاللهُ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ مَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولُنكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (الحشر: 9)

ولقد وصف الله تعالى هؤلاء الناس بقوله: {وَالَّذِينَ جَاوُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (الحشر:10).

# 4- أضرار الحسد:

والحسد من أفعال القلوب؛ لأنه مجرد تمني زوال النعمة عَمَّن حدثت له، أو عدم حصوله عليها، أو الفرح لزوالها عنه، أو الحزن لحصوله عليها، أو الحرص القلبي على عدم حصوله عليها، وكل هذه من أفعال القلوب.

قال ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهما -: لما كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قربت إليه اليهود، فلم يزالوا حتى أخذوا مشاطة من أثر النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من أسنان مشطه، فأعطاه اليهود؛ ليسحروه بها صلى الله عليه وسلم وتولى ذلك ابن الأعصم، رجل من اليهود.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا ريب أن الله سبحانه خَلَقَ في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص، وكيفيات مُوَثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس، فأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة الذا نظر إليه من يستحي منه ويصفر صُفْرة شديدة عند نظر من يخافه إليه. وقد شاهد الناس من يَسنقم من النظر وتضعف قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح ولشدة ارتباطها بالعين يُنسبُ الفعل إليها وليست هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح والأرواح مختلفة طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذّى بَينًا، ولهذا أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من شره، وتأثير الحسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية، وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة، وتقابلُ المحسود، فتؤثر فيه بتلك الخاصية، وأشبه الأشياء بذلك الأفعى، فإن السمَّ كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة فإن السمَّ كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة البصر، الماد لابن القيم جـ4 ص 166].

فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عن الزبير بن العوام فقال:عن الحسن البصري حيث قال فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عن الزبير بن العوام في قال:عن الكبر هلاك الناس من ثلاث: الكبر، والحرص، والحسد، فالكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس، والحرص هلاك النفس وبه أخرج آدم من الجنة، والحسد رائد الشر وبه قتل قبيل أخاه هابيل ".

قال بعض الحكماء: الحاسد بارز ربَّه من خمسة أوجه:

أحدها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره.

وثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه ، كأنه يقول: لم قسمت إلى هذه القسمة .

وثالثها: أنه ضاد الله ، أي: أن فضل الله يؤتيه من يشاء ، وهو يبخل بفضل الله .

ورابعها: أنه خذل أولياء الله ، أو يريد خذلانهم ، وزوال النعمة عنهم .

وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس.

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة ، ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء ، ولا ينال في الخلوة إلا جزعاً ، وغمًّا ، ولا ينال في الآخرة إلا حزناً ، واحتراقاً ، ولا ينال من الله إلا بعداً ومقتاً .

ان عادل: تفسير اللباب 3/19.

وللحسد آثار وأضرار على الحاسد وعلى المجتمع منها:

1 - حلق الدين:

روى الترمذي عن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دَبَّ إليكم داء الأمـم قبلكم: الحسد، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تَحْلِقُ الشعر ولكن تحلق الدين». [صحيح الترمذي 2038 وصحيح الجامع (3361) صحيح لغيره). قال المباركفوري: "تَحْلِق الدِّين أي تَسْتَأْصِلِهُ كَمَـا يَسْتَأْصِلِ الْمُوسَى الشَّعْر" عون المعبود 9/792.

## 2 - انتفاء الإيمان الكامل:

روى النسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والحسد». [صحيح النسائي 2912].

وقال صلى الله غليه وسلم (لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم ، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد) رواه ابن حبان والبيهقي و إسناده حسن، وأخرجه النسائي 12/6- يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد) رواه ابن حبان والبيهقي و إسناده حسن، كلاهما عن الليث، بهذا الإسناد، وأحمد 340/2 عن يونس، كلاهما عن الليث، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 72/2.

## 3- ضياع الحسنات:

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) (أخرجه أبو داود في السنن: 276/4 رقم (4903) وابن ماجه 1408/2 رقم (4210)

إسناده ضعيف فيه عيسى بن أبي عيسى ضعفه أحمد وغيره) .

4 - رفع الخير وانتشار البغضاء في المجتمع:

يقول صلى الله عليه وسلم (لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا) رواه الطبراني. روى السشيخان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تباغيضوا، ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً». [البخاري حديث 6076، ومسلم حديث 2559].

ذكر عكرمة هذه القصة التي تبين أن الحسد من الممكن أن يقلب الحقائق ويصير الحق باطلاً والباطل حقاً، قال: كانت القضاة ثلاثة – يعني: في بني إسرائيل – فمات واحد فجعل الآخر مكانه، فقضوا ما شاء الله أن يقضوا فبعث الله ملكا على فرس فمر على رجل يستقي بقرة معها عجل، فدعا الملك العجل فتبع العجل الفرس، فجاء صاحبه ليرده فقال: يا عبد الله! عجلي وابن بقرتي، فقال الملك: بل هو عجلي وابن فرسي، فخاصه حتى أعيا، فقال: القاضى بينى وبينك.

قال: لقد رضيت، فارتفعا إلى أحد القضاة، فتكلم صاحب العجل فقال له: مر بي على فرس فدعا عجلي فتبعه فأبى أن يرده، قال: ومع الملك ثلاث درات لم ير الناس مثلها، فأعطى القاضي درة، وقال: اقض لي، فقال: كيف يسوغ هذا؟ فقال: نرسل العجل خلف الفرس والبقرة فأيهما تبعها فهو ابنها، ففعل ذلك فتبع الفرس فقضى له.

فقال صاحب العجل: لا أرضى، بيني وبينك القاضي الآخر، ففعلا مثل ذلك، ثـم أتيا الثالث فقصا عليه قصتهما، وناوله الملك الدرة الثالثة فلم يأخذها، وقال: لا أقـضي بينكما اليـوم، فقالا: ولم لا تقضي بيننا؟ فقال: لأني حائض، فقال الملك: سبحان الله!! رجل يحيض! فقال القاضي: سبحان الله! وهل تنتج الفرس عجلا؟ فقضى لصاحب البقرة.فقال الملك: إنكم إنما ابتليتم، وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. (ابن كثير: البداية والنهاية 9/ 274).

قال الكميت الأسدى:

إن يحسدونني فإني غير لائمهم \* \* \* قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم \* \* \* ومات أكثرنا غيظاً بما يجد أنا الذي يجدوني في صدورهم \* \* \* لا أرتقي صدراً منها ولا أردُ

#### 5 - مقت الناس للحاسد وعدواتهم له:

كما أن الحاسد يغض الناس ويستكثر نعمة الله عليهم ؛ فإن الناس كذلك تبغضه لسوء خلقه وفساد طويته عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ! أَلا أُنبَّكُمْ بِشِرَارِكُمْ بَقَالُوا: بِلَى، إِنْ شَئِتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّ شِرَارِكُمُ الَّذِي يَنْزِلُ وَحْدَهُ، ويَجْلِدُ بِشِرَارِكُمْ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلا أُنبَّكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ بَقَالُوا: بِلَى إِنْ شَئِتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَن عَبْدَهُ، ويَمثَعُ رِفْدَهُ، قَالَ: أَوَ أُنبَّكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ بَقَالُوا: بِلَى إِنْ شَئِتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَن يُبغِضُ النَّاسَ ويَبغُضُونَهُ، قَالَ: أَوَ أُنبَّكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ بَقَالُوا: بِلَى إِنْ شَئِتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَوَ أُنبَّكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ بَقَالُوا: بِلَى إِنْ شَئِتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَوَ أُنبَّكُمْ بِشَرَّ مِنْ ذَلِكُمْ بَقَالُوا: بِلَى إِنْ شَئِتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَوَ أُنبَّكُمْ بِشَرَّ مِنْ ذَلِكُمْ بَقَالُوا: بَلَى إِنْ شَئِتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَن لا يُرْجَى خَيْدِرُونَ ذَنْبًا، قَالَ: أَقَلا أُنبَّكُمْ بِسَرَّ مِن ذَلكِهُ اللَّهُ بَيْ مَن شَرَةً، وَلا يَغْفِرُونَ ذَنْبًا، قَالَ: أَقَلا أُنبَّكُمْ بِسَرً مِن ذَلكَهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْوَلَا أُلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْلِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْولَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## قال محمود الورّاق:

أعطيت كل الناس من نفسي الرضا \* \* \* إلا الحسود فإنه أعياني ما إن لي ذنباً إليه علمته \* \* \* إلا تظاهر نعمة الرحمن وأبى فما يرضيه إلا ذلتي \* \* \* وذهاب أموالي وقطع لساني 6 الغم والهم:

قال السمرقندي: ليس شيء من الشر أضر من الحسد ، لأنه يـصل إلـى الحاسد خمـس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه: غم لا ينقطع , مصيبة لا يؤجر عليها , مذمة لا يحمد عليها , يسخط عليه الرب , تغلق عليه أبواب التوفيق (الإشيهي: المستطرف 458/1). قال ابن المعتز:الحسد داء الجسد. وقال الأصمعي: قلت لأعرابي:ما أطول عمرك؟ قال: تركت الحسد فبقيت. والحاسد يُقتل غمّاً بصبر المحسود. قال بعض الحكماء: يكفيك من الحاسد أنـه المحسود. قال بعن الحكماء: المحسود ا

يغتم في وقت سرورك. وقيل في منثور الحكم: عقوبة الحاسد من نفسه. وقال بعض الأدباء: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحسود نفس دائم وهم لازم وقلب هائم فأخذه بعض الشعراء فقال:

إنّ الحسود الظلوم في كرب \* \* \* يخاله من يراه مظلوماً ذا نفس دائم على نفس \* \* \* يظهر منها ما كان مكتوماً

قال معاوية رضي الله عنه: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد يقتل الحاسد قبل أن يصل للمحسود.

قال رجل لشريح القاضي: إني لأحسدك على ما أرى من صبرك على الخصوم ووقوفك على على على الخصوم ووقوفك على غامض الحكم. فقال: ما نفعك الله بذلك والضرني.

وقال على: لا راحة لحسود ، ولا إخاء لملول .والحسود لا يسود.

قال بعض الحكماء: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد.

وقال بعضهم: لله درُّ الحسدِ ما أعدلَه ، بدأ بصاحبهِ فقتلَه .

قال الشاعر:

يا حاسداً لي على نعمتي \* \* \* أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله \* \* \* لأنك لم ترض لي ما قسم فأخزاك ربى بأن زادنى \* \* \* وسدّ عليك وجوه الطلب

قال معاوية لابنه: يا بني ، إياك والحسد ، فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك .

وعن سفيان بن دينار: قال قلت لأبي بشر: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا ؟ قال: كانوا يعملون يسيراً ويؤجرون كثيراً ؟ قال: قلت: ولم ذاك ؟ قال: لسلامة صدورهم.

وشتم رجل ابن عباس ، فقال له:إنك لتشتمني وفي تلاث خصال: إني لآتي على الآية في كتاب الله - فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم ، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به - ولعلي لا أقاضي إليه أبداً ، وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلداً من بلدان المسلمين فأفرح به ، ومالى به سائمة .

وقال معاوية : كل الناس أقدر على رضاه ، إلا حاسد نعمة ، فإنه لا يرضيه إلا زوالها ولذا قيل :

كلُّ العداواةِ قد تُرجَى إماتتُها \* \* \* إلا عداوة من عاداكَ من حسدِ قال الشاعر:

وشكوت من ظلم الوشاة ولم أجد \*\*\* ذا سؤدد إلا أصيب بحُسند لا زلت يا سبط الكرام محسداً \*\*\* والتافه المسكين غير محسد وقال آخر:

وفي السماء نجوم لا عداد لها \*\*\* وليس يخسف إلا الشمس والقمر

قال الجاحظ: (الحسد أبقاك الله داء ينهك الجسد ويفسد الود ، علاجه عسر ، وصاحبه ضجر، وهو باب غامض ، وأمر متعذر ، فما ظهر منه فلا يداوى ، وما بطن منه فمداويه في عناء) رسالة الحاسد والحسود (ص: 8).

حكى أن رجلا من العرب دخل على المعتصم فقربه وأدناه وجعله نديمة وصار يدخل على حريمه من غير استئذان وكان له وزير حاسد فغار من البدوي وحسده وقال في نفسه إن لـم أحتل على هذا البدوى في قتله أخذ بقلب أمير المؤمنين وأبعدني منه فصار يتلطف بالبدوى حتى أتى به إلى منزله فطبخ له طعاما وأكثر فيه من الثوم فلما أكل البدوي منه قال له احذر أن تقترب من أمير المؤمنين فيشم منك فيتأذى من ذلك فإنه يكره رائحته ثم ذهب الوزير إلى أمير المؤمنين فخلا به وقال يا أمير المؤمنين إن البدوي يقول عنك للناس إن أمير المؤمنين أبخر وهلكت من رائحة فمه فلما دخل البدوي على أمير المؤمنين جعل كمه على فمه مخافة إن يشم منه رائحة الثوم فلما رآه أمير المؤمنين وهو يستر فمه بكمه قال إن الذي قاله الوزير عن هذا البدوي صحيح فكتب أمير المؤمنين كتابا إلى بعض عماله يقول فيه إذا وصل إليك كتابى هذا فاضرب رقبة حامله ثم دعا البدوي ودفع إليه الكتاب وقال له امض به إلى فلان وائتنى بالجواب فامتثل البدوي ما رسم به أمير المؤمنين وأخذ الكتاب وخرج به من عنده فبينما هو بالباب إذ لقيه الوزير فقال أين تريد قال أتوجه بكتاب أمير المومنين إلى عامله فلان فقال الوزير في نفسه إن هذا البدوي يحصل له من هذا التقليد مال جزيل فقال له يا بدوي ما تقول فيمن يريحك من هذا التعب الذي يلحقك في سفرك ويعطيك ألفى دينار فقال أنت الكبير وأنت الحاكم ومهما رأيته من الرأي أفعل قال أعطنى الكتاب فدفعه إليه فأعطاه الوزير ألفى دينار وسار بالكتاب إلى المكان الذي هو قاصده فلما قرأ العامل الكتاب أمر بضرب رقبة الوزير فبعد أيام تذكر الخليفة في أمر البدوي وسأل عن الوزير فأخبر بأن له أياما ما ظهر وأن البدوي بالمدينة مقيم فتعجب من ذلك وأمر بإحضار البدوي في فحضر فسأله عن حاله فأخبره بالقصة التي اتفقت له مع الوزير من أولها إلى آخرها فقال له أنت قلت عنى للناس إنى أبخر فقال معاذ الله يا أمير المؤمنين أن أتحدث بما ليس لى بــه علــم وإنما كان ذلك مكرا منه وحسدا وأعلمه كيف دخل به إلى بيته وأطعمه الثوم وما جرى له معه فقال أمير المؤمنين قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله ثم خلع على البدوي واتخذه وزيرا وراح الوزير بحسده. (ابن حجة الحموي: ثمرات الأوراق 196).

# 5- علاج الحسد:

قال ابن القيم: يندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب:

السبب الأول: التعوذ بالله من شره والتحصن به، والالتجاء إليه .

السبب الثاني: تقوى الله، وحفظه عند أمره ونهيه . وقال في حق الصديق يوسف إلى النبي الناني: تقوى الله، وحفظه عند أمره ونهيه . وقال في حق الصديق يوسف عنه النبي النصرف عنه السبوء والفَحشاء إنّه من عباد الله بن عباس رضي الله عنهما : " واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك " (أخرجه الإمام أحمد والترمذي).

السبب الثالث: الصبر على عدوه، وأن لا يقاتله ولا يشكوه، ولا يحدث نفسه بأذاه أصلاً.

السبب الرابع: التوكل على الله، فمن يتوكل على الله فهو حسبه .

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه.

السبب السادس: وهو الإقبال على الله، والإخلاص له .

السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه .

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه.

السبب التاسع: هو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذى بالإحسان إليه.

قال عز وجل: { وَلَا تَسْتُوي الْحَسْنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَــهُ عَلَــيمٍ {35} عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {34} وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَــطً عَظِــيمٍ {35} وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } ( فصلت: 34 – 36 ) .

السبب العاشر: التوحيد الخالص الله ، ابن القيم كما في التفسير القيم صـ 585، 594.

علاج الإصابة من الحسد والعين:

1- ستر محاسن من يخشى عليه الإصابة بالعين:

قال ابن القيم – رحمه الله – : ومن علاج ذلك أيضاً والاحتراز منه: ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه. كما ذكر البغوى في كتاب (شرح السنة): إن عثمان شرأى صبياً مليحاً فقال: دسموا نونته، لئلا تصيبه العينثم قال في تفسيره: ومعنى دسموا نونته: أي سودوا نونته، والنونة: النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير وهي محل الحسن . (شرح السنة: 116/13).

## 2- قراءة فاتحة الكتاب وآية الكرسى:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سمَعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَأَسَهُ فَقَالَ هَذَا فَرَلَ مَنْهُ مَلَكُ فَقَالَ هَذَا مَلَكُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ فَقَالَ هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورِيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيًّ مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورِيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيً مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورِيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي مُ اللَّهُ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورِيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي مُ اللّهُ مَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي مُ اللّهَ لَكَ اللّهُ الْيَقِرَةِ لَنْ تَقْرَأً بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أَعْطِيتَهُ أَعْطِيتَهُ مَلِكُ أَنْ عَلَى اللّهُ أَعْطِيتَهُ مَا لَكِيلُ فَاتِحَةُ النّكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأً بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ أَلُكُ أَلُكُ فَالَ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْيُولَةُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْيُولَةُ فَلَلْ اللّهُ مَلْكُولِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَالمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْ أُعْلِيّا اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سنِامًا ، وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَم: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سنِامًا ، وَسَلَمَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، فِيهَا آيَةٌ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ ، لاَ تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ فِيهِ شَيْطَانٌ إِلاَّ خَرَجَ مِنْكُ الْقُرْآنِ ، لاَ تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ فِيهِ شَيْطَانٌ إِلاَّ خَرَجَ مِنْكُ ، آيَةُ الْكُرُسْيِّ . أخرجه عَبْد الرَّزَّاق (6019) و"التَّرِمِذي" 2878 .

# 3- قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين:

وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_: أن رسول الله وعلى إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه شم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، شم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات (الشبخان).

# 4- المحافظة على أذكار الصباح والمساء:

ومنها: عما روي عن عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:مَا مِنْ عَبْدٍ ، يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ ، وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِسِمْ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ ، فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ . شَيْءٌ .

والرقية الشرعية هي التي تكون بآي القرآن الكريم فتقرأ: الحمد، وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، والمعوذات تعيدها ثلاث مرات، والقرآن كله شفاء بلا شك وكذا الأدعية المأثورة مع البعد عن البدع والشركيات, وتعليق التمائم والخرز وغير ذلك.

فإن من شروط الرقية الشرعية:

1- أن تكون من القرآن أو الأذكار أو الأدعية الشرعية.

2- أن تكون باللسان العربى.

3- أن يعتقد أنها سبب والله هو المؤثر.

4- أن لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله { وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [المائدة: 23].

5- أن يكون الراقى ليس من أهل الشعوذة.

قال تعالى: {أَمَّن يُجِيبُ الْمُصْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ويَكْشَفُ السُّوءَ ويَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ } (النمل:62) .

وعن أبي سعيد الخدري على: "أن جبريل أتى النبي فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم، قال: باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك". مسلم(5664).

6- الصبر على كيد الحسود:

لو وقف المسلم عند كل كلمة تقال له , وعند كل نظرة ينظر بها إليه , لما سلم , ولقضى عمره كله في هم ونكد, فرضا الناس غاية لا تدرك , سأل موسى ربّ أنْ يكف السنة الناس عنه ، فقال الله عزّ وجلّ : ((يا موسى ، ما اتخذت ذلك لنفسي ، إني أخلقهم وأرزقه م ، وإنهم يسبونني ويشتمونني )) !!.

## قال الشاعر:

اصبر على كيد الحسود \* \* \* فإن صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها \* \* \* إن لم تجد ما تأكله وقال آخر:

أحرص على جمع الفضائل واجتهد \* \* وتجافي عمن حمل الضغينة والحسد اصبر على كيد الحسود مدارياً \* \* يا صاح بعد الموت ينقطع الحسد

وقول بشارة بن برد:

إِنْ يَحْسنُدُونِي فَإِنِّي عَيْرُ لاَئِمِهم \* \* \* قَبْلِي مِنَ النَّاسِ أَهْلُ الفَضْلِ قَدْ حُسِدُوا قَدَامَ لِي وَلَهُمْ مَابِي وَمَا بِهِمُ \* \* \* وَمَاتَ أَكْثَرُنَا غَيْظًا بِمَا يَجِدُوا 6- الاغتسال:

وذلك إذا تأكدنا أن أحد الناس حسد آخر بالعين، فإننا نطلب من الحاسد أن يتوضأ في إناء، ثم نأخذ هذا الماء ونصبه على رأس وظهر المحسود من خلفه فيبرأ بإذن الله تعالى.

فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة بسند صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع (3908) من حديث أبي أُمَامَة بن سبَهل بن حُنيف ، أن أَبَاهُ حدثه ،أن رسَبُولَ الله صلى الله عليه وسلم ، خَرَجَ ، وسَارُوا مَعَهُ نَحوَ مَكة ، حَتَى إِذَا كَانُوا بِشِعِبِ الخَرارِ مِنَ الجُحفَةِ اَغْتَسَلَ سَهُلُ بن حُنيف ، وكَانَ رَجُلاَ أبيض ، حَسَنَ الجسم والجلّد ، فَنَظَرَ إليه عامرُ بن ربيعة أَخُو بني عَدِي بن كَعب وَهُوَ يَغتَسِلُ ، فَقَالَ : مَا رَأَيتُ كَاليوم وَلاَ جِلدَ مُخبَأَة ، فَلُبِطَ بِسَهل ، فَاتِي بني عَدِي بن كَعب وَهُو يَغتَسِلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، هَل لَكَ فِي سَهُل ؟ وَالله مَا يرفَعُ رَأُسَهُ ، ومَا يُفِيقُ. قَالَ : هَل تَتَهمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا : نَطَرَ إليهِ عامرُ بن ربيعة ، فَدعَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ، عامرا فَتَغيظ عَليهِ وقَالَ : عَلاَمَ يَقتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ هَـلاً إِذَا رَأُسِتُ مَا يُعجِبُكَ بَركتَ ، ثُم قَالَ لَهُ : أغتَسِل لَهُ ، فَغَسَلَ وَجههُ ، ويديه ، ومرفقيه , وركبتيه , وأطراف رجليه , ودَاخِلُ عَلَى رأسِه فَعَل به ذَاكَ المَاءُ عَلَيهِ ، يَصُبُهُ رَجُل عَلَى رأسِه وظَهْر هِ مِنْ خَلْفِهِ ، ثُمُ يُكْفَىء القَدَح ورَاءَهُ ، فَفَعَلَ بِهِ ذَالِكَ ، فَرَاحَ سَهل مَعَ الناسِ لَيسَ بِلهِ وظَهْر هِ مِنْ خَلْفِهِ ، ثُمُ يُكْفَىء القَدَح ورَاءَهُ ، فَفَعَلَ بِهِ ذَالِكَ ، فَرَاحَ سَهل مَعَ الناسِ لَيسَ بِلهِ بأَسُ أَخْرَجه أحم دُهُ هُمَ النَاهِ لَيسَ بِلهِ أَسَالًى الله الهره والليلة وقال اليوم والليلة و 200.

وفي رواية أخرى عند أحمد في سنده: فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه و وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجلٌ على رأسه وظهره من خلفه تم يكفىء القدح وراءه ففعل ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس.

وفي رواية عن أحمد وهي في صحيح الجامع (212/1): " إذا رأى أحدكم من أخيه أو نفسه أو من ماله ما يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق ".

وقانا الله وإياكم من شر الحسد والحاسدين والحقد والحاقدين, وطهر قلوب المؤمنين, وجعلهم أخوة في الله متحابين متآلفين.